## البِطَاقَةُ (27): الْمِيُولَةُ النِّهُ مُثَالِنًا

- 1 آياتُها: ثَلاثٌ وَتِسْعُونَ (93).
- 2 مَعنَى اسْمِها: (النَّمْلُ): الْحَشَرَةُ المَعْرُوفَةُ، وَالْوَاحِدَةُ (نَمْلَةٌ).
- 3 سَبَبُ تَسْمِيَتِهِا: انْفِرَادُ السُّورَةِ بِذكر قِصَّةِ النَّمْلَةِ، وَدِلَالَةُ هَذَا الاسْمِ عَلَى الْمَقْصِدِ الْعَامِّ لِلسُّورَةِ وَمَوضُوعَاتِهَا.
- 4 أَسْ مَا وُهِ اللهُ ا
  - 5 مَقْصِدُها الْعَامُ: ذِكْرُ نِعْمَةِ الرِّسَالَةِ عَلَى أَنْبِيَائِهِ سُبْحَانَهُ، وَمَا تَمَيَّزَ بِهِ كُلُّ نَبِيٍّ مِن مُعْجِزَاتٍ.
    - 6 سَبَبُ نُـزُولِهَا؛ سُورَةٌ مَكِّيَّةٌ، لَمْ يُذكَرْ لَهَا سَبَبُ نُزُولٍ وَلا لِبَعضِ آياتِهَا.
  - 7 فَ ضُ لَهِ: لَمْ يَصِحَّ حَدِيثٌ أَوْ أَثَرُ خَاصُّ فِي فَضْلِ السُّورَةِ، سِوَى أَنَّهَا مِنَ المَثَانِي.
- 8 مُنَاسَبَاتُها، 1. مُنَاسَبَةُ أَوَّلِ سُورَةِ (النَّمل) بِآخِرِهَا: الحَدِيثُ عَنْ مُهِمَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَبْلِيغِ الفَرْآنِ الْكَرِيم،

فَقَالَ فِي فَاتِحَتِهَا: ﴿ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَاكَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿ ﴾، وَقَالَ فِي خَاتِمَتِهَا: ﴿ وَأَنْ أَتَلُواْ ٱلْقُرْءَانَّ ... ﴿ ﴾

2. مُنَاسَبَةُ سُورَةِ (النَّمْل) لِمَا قَبلَهَا مِنْ سُورَةِ (الشُّعَرَاءِ):

خُتِمَتِ (الشُّعَراءُ) بِصِفَاتِ المُؤمِنِيْن؛

فَقَالَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا ... ﴿ اللَّهَ عَنَهُ اللَّهَ عَنِيرًا ... ﴿ النَّهُ لَوَ الْقَيْمُونَ ٱلصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَالْقَيْمُونَ ٱلصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَالْقَيْمُ وَالْقَيْمُ وَالْقَالَانِ ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّ